# त्रियमी द्वाव

त्रिवंग्री व्यांचा दएव

نصيحة في العقيدة والعمل والسلوك

فينهية الشيخ الدكون بالبير ورهسا هي غذيقد دولايه فينطه فين













نبوذج رتم 🕯 ۱۷ 🦫

# AL - AZHAR AL - SHARIF ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT For Research, Writing & Translation

الأرهسسر الشريف مجمسع البحسوت الامسسلامية الإدارة المسسامة للبحسوت والتأليف والترجسسة

السيد/ ١٨٠٠ بسرمرها بم

السلام عليكم ورحسة اللسه وبركاته سوبعسد:

فيناء على الطلب الغليق يتعص ومراجعة تخلف: بينه الوجن، ل تنصيب الأعرام فعب يُمَا لِعَقِيدَ الْقِيدَ (لِهِلَّالِهِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

نفيد بأن السكتاب المذكور ليس فيه ما يتمارض مع المتبدة الاسلامية ولا ماتع من طبعت وتشره على تفتتسكم الخسامة ،

مع النساكيد على ضرورة العنساية التامة بكتساية الآيات القسراتية والاحاديث النبوية الشريفة والالترام بتسليم ه خيس نسمع لمكتبة الأزهر الشريف بعد الطبسع .

واللبسه المستواق ١١١

والمستلام فليسكم ورحمسة اللسه وبركاته ءءه

تحريرا في ۲۰ /<sup>ستار</sup>/ ۱۲ هـ ۱۲ هـ الوافق ه /۱۰ / ۲۰۰ م. ۲۰ م



# वृष्टियो। खुंख प्रियमी। खुंख





# න්වාතිම ජ

### وقدمه :

إِن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ .

[ النساء : ١ ] .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ اللَّهَ عَلْمَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

#### أما بعد :

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد عَلِي ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

فقد قال رسول الله عَلِي : «الدين النصيحة » قلنا: لمن ؟ قال : « الله ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم » <sup>(۱)</sup> .

#### أما بعد :

والنصيحة في أمر الآخرة تشمل أنواع النصيحة كلها؛ فهي نصيحة لله ببيان توحيده ، ومعرفته ، ومحبته، وحقوقه على عباده. ونصيحة لكتابه: بتصديقه وتعظيمه، والأمر بتحليل حلاله، وتحريم حرامه. ونصيحة لرسوله عليه: بتوضيح معاني اتباعه ولوازمها. ونصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ببيان أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة ، فإن

<sup>(</sup> ۱ ) رواه مسلم .

رسول الله عَلَيْ بُعث بصلاح الدين وصلاح الدنيا ، والتزام المنهج الإسلامي الصحيح هوطريق النجاة للفرد ، وصلاح الأمة ، وهو سبب التمكين في الأرض والنصر على الأعداء .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِهُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لَيَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُستَخْلَفَ الَّذِي الْ اللَّهِ الْالْهُمْ وَلَيُسبَدَّلَنَّهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفَهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ خَوْفَهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( 3 ) ﴿ النور : ٥٥ ] .

كما أنه هو الطريق لوحدة الدعاة؛ ومن ثم وحدة المسلمين التي ينشدها كل مخلص. فإنما اجتمع سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم عليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولما كَثُر – بحمد الله – من ينتسب للإسلام، ويرغب في الالتزام به، ولكن قل – ولا حول ولا قوة إلا بالله – من يعرف أصول المنهج الإسلامي

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

الصافي النقى ، منهج أهل السنة والجماعة، في العقيدة، والعمل ،والسلوك، والدعوة ، فضلاً عمن يعمل به بعد معرفته ؛ أحببت أن أنال نصيبًا من هذا الأمر العظيم ، أمر النصيحة ، الذي جعله الرسول عُلِيَّةً هو الدين ؛ بأن أجمع ما تفرق في كتب أهل العلم في صورة مختصرة مع الدليل من الكتاب والسنة والإجماع لتكون تذكرة لنفسى، ثم لإخواني الأحباء ؛ لنبصر بذلك طريقنا وسط المتناقضات، والتصورات المختلفة، والحروب الشعواء ضد الالتزام بمنهج الإسلام ، ولنعرف مايميز المسلم الصادق في الالتزام بالإسلام الصحيح عن أهل البدع والجهل في أمر التوحيد وأصول الإيمان ، الذي هو أصل كل الأمور ، وفي اتباع رسول الله عَلِي ، وفي العمل الصالح ، وتزكية النفس، والسلوك الحسن مع الناس ، وأرجو من الله أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم نافعاً لعباده المسلمين ،حجة لنا عند لقاء رب العالمين.

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان كُ

# أولا : التوحيد وأصول الإيمان : وهو يشمل :

- [ ١ ] الإيمان بالأسماء والصفات .
  - [ ٢ ] توحيد الربوبية والألوهية .
- [٣] توحيد الله بالحكم والتشريع .
- [ ٤ ] الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك وأهله .
  - [ ه ] الإيمان بالملائكة والكُتب والرُّسل .
    - [ ٦ ] الإيمان باليوم الآخر .
    - ٧٦ الإيمان بالقضاء والقدر.
      - [ ٨ ] قضية الإيمان والكفر .
- [ ٩ ] عـقــيـدتنا في صحـابة رسـول الله ﷺ وخلفائه ومسالة الإمامة والولاية .

ثانيا : في الاتباع ومناهج الاستدلال.

ثالثاً: التزكية والعمل الصالح.

# مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حج

# أولاً : التوحيد وأصول الإيمان [1] الإيمان بالإسماع والصفات



## ( أ ) أهمية الإيمان بالأسماء والصفات :

معرفة الله أصل الدين وركن التوحيد، وأول الواجبات، قال النبي عَلَيْكُ لمعاذ وَلِي كُلُ لما أرسله إلى أهل اليمن : «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات »(١)،

<sup>(</sup>۱) قال الإمام البخاري: وحدثني عبد الله بن أبي الأسود ، حدثنا الفضل بن العلاء ، حدثنا اسماعيل بن أمية عن يحيي بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أما معبد مولى ابن عباس يقول : سمعت ابن عباس وتقط يقول : لا بَعث النبي يَّلِكُ مُعاذًا إلى نحو أهل اليمن قال له : « إنك تقدمُ على قدوم من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى ، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس » .

<sup>[</sup> رواه البخاري في كتاب التوحيد ( ٧٣٧٢ / ٣٥٩ / ١٣ ] .

الحديث صدر به البخاري كتاب التوحيد من صحيحه ، وآيات الصفات لهافضل خاص كما في صحيح مسلم: أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي ، وكلها أسماء وصفات ، وحب الآيات والسور المتضمنة لها سبب لدخول الجنة ، كما في حديث البخاري في الصحابي الذي كان في سرية ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ ( ( ) ﴾ [ الإخلاص : ١ ] ولما ذُكر ذلك وسئل عنه قال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها ، قال النبي عَلَيْكُ : « أخبروه أن الله يحبه ».

ولقد أمرنا الله بدعائه باسمائه وصفاته فقال: ﴿ وَلَلَّهِ الْمَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَي الْأَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨) ﴾ [الأعراف، ١٨].

وقال النبي عَلَيْ : «إِن الله تسعًا وتسعين اسماً ، مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » (١) [ أحصاها :

 <sup>(</sup>١) متفق عليه .

حفظها ، وأطاقها ، وتعبد لله بها ] .

والفرق بين المسلمين واليهود هو في الأسماء والصفات؛ إذ نسبوا إليه الفقر، والتعب، وغل اليدين، والعجز - نعوذ بالله من ذلك - .

والفرق بين المسلمين والنصارى هوفي الأسماء والصفات؛ إذ نسبوا إليه الصاحبة، والولد، والموت، والبكاء، وسائر صفات المخلوقين حين قالوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [ المائدة : ٧٢ ] .

وظن الجاهلية في صفات الله مهلك، والعياذ بالله، فقد قال الله فيمن شك في صفة السمع والعلم لله تعالى: ﴿ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمًا تَعْمَلُونَ (٢٣) وَذَلِكُمْ ظُنُكُمُ اللَّهَ يعْلَمُ كثيرًا مِّمًا تَعْمَلُونَ (٢٣) وَذَلِكُمْ ظُنُكُمُ اللَّهَ عِلْمَ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ظُنُكُمُ اللَّهَ عَلَى ٢٢ ، ٢٢ ] .

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ، ودعاؤه بها ،

والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ،وأجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه ؛ فمن قلل من شأنه أوقال عنه :إنه « ترف عقلي » أو « إنه انشغال بما غيره أولى منه » فهو ضال مبتدع .

# (ب) العقيدة الصحيحة - عقيدة السلف - :

«نؤمن بكل ماوصف الله به نفسه ، وبما وصفه به رسوله عَلَيْه ، من غير تعطيل ، ولا تحريف (١) ، ومن غير

<sup>(</sup>١) التعطيل هو النفي ، مثل نفي الجهة لصفات الله كقولهم : « لم يستو على العرش » ، « لم يكلم موسى تكليمًا » و « لم يتخذ إبراهيم خليلاً » .

<sup>■</sup> أما التحريف فمنه:

<sup>[1]</sup> التحريف اللفظي: كقول بعض المعتزلة: ﴿ وَكُلَّمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمُا ﴾ [ النساء: ١٦٤] ، لينفي الكلام عن الله ويجعله من فعل موسى عَلَيْكُ ؛ وإن كان يعجز من ذلك في قوله: ﴿ وَلَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [ الاعراف: ١٤٣] ، بخاصة فلا يحتمل ذلك .

<sup>[</sup>ب] التحريف المعنوي: أي : تحريف المعنى مع بقاء صورة النظر كقول من قال : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرِشِ السُّويُ ۞ ﴾ [طه : ٥] ، أي : ===

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان كُ

تكييف ، ولا تمثيل » .

لم يختلف الصحابة، ولا الذين يلونهم، ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدا، وإجماعهم حجة على من بعدهم؛ فيجب الإيمان «بكل» ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على لله فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها ، وليست صفات الله مقتصرة على سبع كما يعتقد الأشاعرة ، أو غيرها، بل كل ما ورد في الكتاب والسنة يجب الإيمان به ، كالحياة، والسمع، والبصر، والقدرة، والإرادة، والعلم، والكلام ، والرحمة، والحبة ،

والتكييف: اعتقاد كيفية معينة لصفات الله سبحانه وقد قال تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [ طه : ١١٠] ، والمنفي هناك هو إدراك الكيفية فالكيف مجهول أي : هناك كيفية وحقيقة لصفات الله ولكن نحن لا نعلمها ، والتكييف أعم من التمثيل الذي هو التشبيه وهو أن يعتقد أن الله يشبه خلقه في صفاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . والرضاعلى المؤمنين، والسخط على الكافرين، والفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه، والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، واليدين، والقدم، كل ذلك على ما يليق بعظمة الله وجلاله.

والسُنَّة أصل في ذلك ؛ فالحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد ، ومنها إثبات صفات الله تعالى ، ويدخل في التحريف: التأويل المذموم، الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة ،كمن يؤول الاستواء بالاستيلاء، ومن يؤول اليدين بالقدرة، و الحب والرضا والغضب بالإرادة، مع نفى هذه الصفات، واعتقاد أن ظاهرها لا يليق بالله ، وقد أجمع السلف على اطراح هذا التأويل ؛ ولم يفسروا آيات القرآن، ولا أحاديث الرسول عَلَيْكُ بهذه التأويلات البعيدة بل قالو: «أمرُّوها كما جاءت ، أي: دالة على معانيها اللائقة بجلال الله ، والإقرار بجهل الكيف ، وعدم قدرة المخلوقين على

# ِمنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

الإحاطة به والحذر كل الحذر من التشبيه.

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدٌ آ اللَّهُ الصَّمَـدُ آ لَهُ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ آ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ۞ ﴾ [ الإخلاص ] . ﴿ لَيْسَ كَمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ .

[ الشوري : ١١] .

وكما قالت أم سلمة ضطفها ، والإمام مالك - رحمه الله - : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » .

ولذا فقد اتفق السلف على ذم الفلسفة وعلم الكلام، وأنه ليس مصدراً لمعرفة العقيدة، ولذا كانت بدعة الجهمية في نفي الأسماء والصفات وتعطيلها، وبدعة المعتزلة في نفى الصفات من شر البدع.

### جـ - هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه ؟

قال ابن عباس والشمال للن أنكر شيئا من أحاديث الصفات : «ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه

ويهلكون عند متشابهه»، فهي تشتبه على أهل الزيغ والضلال، وأما أهل العلم، وهم الذين آمنوا بالكتاب كله، فردوا المتشابه إلى الحكم، فاتسق الكتاب كله، وعلموا الحق من الإيمان بصفات الله، بمعرفة معناه وجهل كيفيتها فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هوحقيقة الصفات وكيفيتها، وأما المعنى فهو مما قال الله فيه: ﴿ كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَكَيفيتها ، وأما المعنى فهو مما قال الله فيه: ﴿ كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ وَكَيفيتها ، وأما المعنى فهو مما قال الله فيه: ﴿ كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ فيه اللهُ فيه الهُ اللهُ فيه اللهُ فيه اللهُ فيه اللهُ اللهُ فيه اللهُ فيه اللهُ فيه اللهُ اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فيه اللهُ اللهُ

#### [ص: ۲۹].

لم يستثن متشابهًا ولا غيره ، فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى ، ومن نسب إليهم أنهم يعتقدون نفي معانى الصفات وأنها حروف لا تُؤدي معنى كالكلام الأعجمي ، أو الحروف المقطعة في أوائل السور، فقد جمع بين التعطيل، والجهل بعقيدة السلف والكذب عليهم ، [ التفويض هنا معناه : رد العلم إلى الله ، والإقرار بجهل العباد في هذا الأمر] .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حَمَّ

### د - التعبد لله بالأسماء والصفات حقيقة التوحيد :

وذلك بأن يمتلئ القلب بأجل المعارف باستحضار معانى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويتأثر القلب بآثارها، ومقتضياتها، ويدعو الله بها، فمثلا:

أسماء « العظيم »، و « الكبيس »، و « المتعال »، و « المجيد »، و « الجليل » تملأ القلب تعظيماً لله ، وإجلالاً له . وأسماء « البر »، و « الكريم »، و « الجواد »، و « المنان »، و « الرحيم »، و « الجميل » ، و « الودود » ، تملأ القلب حباً و شوقاً إليه ، و حمداً له ، و شكراً و أسماء « العزيز » ، و « شديد العقاب » ، و « الجبار » ، و « القدير » ، تملأ القلب خضوعاً وانكساراً وذلاً و خوفاً و رهبة منه سبحانه .

وأسماء «العليم»، و«الخبير»، و«السميع»، و«السميع»، و«البصير»، و«الشهيد»، و«الرقيب»، و«الحسيب»، تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات، وتُؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه.

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوا<u>ن 14</u>

وأسماء « الغني »، و « الغفور »، و «التواب »، و «الجيب »، و « اللطيف »، تملأ القلب افتقاراً إلى فضله ورجاء لرحمته ورغبة في منته .

نسأل الله أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هذا الخير الذي لا يوصف ، والسعادة التي لا تقارن ؛ فإن ذلك لا ينال إلا بفضله ورحمته.



# <u>٢٠ منَّةُ</u> الرحمن في نصيحة الإخوان ك

# وتهفا أل عتصفبة وتنفنا المتعقب [ ١ ]



# الإيمان بالله ربأ يعني اعتقاد انفراده سبحانه :

﴿ أَ الْحَياء، والرزق ، والتدبير، والإحياء، والإماتة ، والنضر والنفع ، قال تعالى : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَمَن يُدبَرِّ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (٣٦) فَذَلكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ الْحَقُ ﴾ [ يونس : ٣١ ، ٣٢ ] .

﴿ بِ ﴾ وبالملك والمُلك التام ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَىٰ تُسْحَرُونَ (٨٦) ﴾ .

[ المؤمنون: ۸۹،۸۸] . ﴿ المؤمنون: ۸۹،۸۸ وَ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾ [ الملك : ١ ] .

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [ فاطر : ١٣].

﴿ جِهِ وَبِالأَمْرُ وَالنَهِي وَالْتَشْرِيعِ وَالسَّيَادَةِ ﴿ أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الأعراف : ٥٥]. ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ .

[ التوبة : ٣١ ] .

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [ الشورى : ٢١ ] .

ومن مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد مع الله أو من دونه سبحانه رازقًا أو ضارًا ، كالاعتقاد في أصحاب القبور أنهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات .

ومن مظاهره كذلك اعتقادًا أن الإنسان يملك نفسه فهو حر مع أوامر ربه ، إن شاء قبلها وإن شاء ردها ، حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدِّين من أساسيات حقوق الإنسان بزعمهم .

# والإيمان بالله إلها لا إله إلا هو ولا شريك له في ألوهيته

يعني: توجه العبد بكل عبادته ، وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده ، والكفر بكل ما يُعبد من دونه من الطواغيت ، فالإله هو المعبود والمطاع ، والذي تميل إليه القلوب وتشتاق : ﴿ فَمَن يَكْفُر ْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦].

﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 177 ) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ( 177 ) ﴿ الْأَنعَامِ : ١٦٢ ) ٢٦٢ ] .

# والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله هو :

صرف أي عبادة من العبادات لغير الله ، سواء كان ملكًا ، أو رسولاً ، أو ولياً ، فضلاً عما دون ذلك من الأحجار والأشجار ، والقبور ، حتى ولو على سبيل التوسل.

e rr

ومن ذلك: الدعاء، والاستغاثة، وطلب المدد من الأموات والغائبين: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِن دُون اللّهِ مَن لاَ مِنْ وَالغائبين: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مَمَّن يَدْعُو مِن دُون اللّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقيَامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُسْرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُويِينَ ۞ ﴿ اللّهَ عَافُ عَن دُمَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَلا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِينَ آنَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَصْلِهِ ﴾ .

[ يونس : ١٠٧ ، ١٠٦ ] .

ومن ذلك : الذبح لغير الله ، قال تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) ﴾ [ الكوثر : ٢ ] .

وقال النبي عَيْكُ : «لعن الله من ذبح لغير الله » (١) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

ومن ذلك: النذر للقبور والصالحين: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةً مَّن أَنفَقَتُم مِّن نَفَقَةً مَّن أَنصَارٍ ﴾ نَفَقَةً أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يَعْلَمُهُ وَمَا للظَّالَينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [ البقرة : ٧٧٠] فالنذر : عبادة وصرفها لغير الله شرك .

ومن ذلك: نسبة علم مفاتح الغيب إلى الأنبياء ، أو الأولياء ، أو الكهان أو العرافين ، أو المنجمين واعتقاد أنهم يُصرِّفون الكون ، قال تعالى : ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو ﴾ [ الأنعام : ٥٩ ] .

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٢٤) ﴾ [لقمان: ٣٤].

وهذا شرك في الربوبية ، وإذا أضاف إليه اللجوء إليهم ودعائهم ليضروا أو ينفعوا، فقد زاد فيه شركاً في الألوهية ، كمن يأتي السحرة والكهان ليسحروا له ويخبروه عن مستقبله ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [ البقرة : ٢٠٢] ،

# كمنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

إِلَى قوله تعالى : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ ﴾ [ البقرة : ١٠٢ ] .

وسبب البلاء: الغلو في الصالحين، وبناء المشاهد والقباب والمساجد على قبورهم، والتمسح بها، والطواف حولها وقد سدَّ النبي عَلَيْكُ هذا الباب بقوله: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك» (١).

<sup>(</sup>١) عن جندب بن عبد الله البجلي أنه سمع النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ١ قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وإني أبرا إلى الله أن يكون لي فيكم خليل ، وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » .

رواه مسلم (7/7) ، )، وأبو عوانة (1/13) والسياق له ، والطبراني في ( الكبير » (1/18)) ، ورواه ابن سعد (7/18) مختصراً دون ذكر الآخرة واتخاذ الخليل ، وله عنده (7/18) شاهد من حديث أبي أمامة وله شاهد ثان أخرجه الطبراني عن كعب بن مالك بسند لا بأس به كما قال ابن حجر الهيثمي في ( الزواجر (1/18)) ، وضعفه الحافظ نور الدين الهيثمي في ( مجمع الزوائد » (9/10)) .

وقال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، يحذر مما صنعوا (۱) وأمر بهدم كل قبر مشرف ( مرتفع ).

فالمسلم الحريص على التوحيد ، يتجنب الصلاة في المساجد التي بُنيت على القبور سدًا لذريعة الشرك .

### والشرك الأصغر هو :

كل ذريعة وسبب يُؤدي إلى الشرك الأكبر كتعليق الخيوط، والحلق، وحدوة الحصان، والخرز، والودع، والتمائم، والأحجبة على أنها أسباب لدفع العين والحسد

<sup>(</sup>١)عن أسامة بن زيد رضي أن رسول الله على قال في مرضه الذي مات فيه : « أدخلوا علي أصحابي » ، فدخلوا عليه وهو متقنع ببرد معافري ، فكشف القناع فقال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».

رواه الطيالسي في « مسنده » ( ١٣/٢ من ترتيبه) ، وأحمد ( ٥/ ٢٠٤)، والطبراني في « الكبير » ( ج١ ق٢٢ / ١) و سنده حسن في الشواهد وقال الشوكاني في « نيل الأوطار » : « وسنده جيد» ، وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد ( ٢٧/٢): « ورجاله موثقون » .

والشر، أما لو اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر فهذا شرك أكبر في الربوبية .

قال النبي عَلَيْهُ: « ومن تعلق تميمة في لا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع له الله » (١)

وحديث : « من تعلق تميمة فقد أشرك» (٢) .

ومن ذلك التطير « التشاؤم والتفاؤل بالطيور أو غيرها » لقول النبي عَلِي : «الطيرة شرك» (٣).

## ومنه التوسل البدعي :

بأن يقول للميت : « ادع الله لي » أو « استغفر لي » . أما لو قال له : « أغثني » أو « اغفر لي » فهو شرك أكبر ، وهو توسل شركى .

<sup>. (</sup>۱) ، (۲) **حدیث ح**سن .

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث صحیح .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان كي

# (۱۱) الحجمّ نما انزل اللــه



### من خصائص الربوبية ،

- اعتقاد انفراد الله بحق الحكم والتشريع:
  - ﴿ أَلَا لَهُ الْحُكِمْمُ ﴾ [ الأنعام : ٦٢ ].
  - ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ .

[ يوسف : ٤٠ ] .

﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [ الكهف : ٢٦] .

ومن العبادة التي يجب صرفها لله دون من سواه :

التحاكم إلى شرعه، وقبول حكمه، والرضابه، ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن

يَقُولُوا سَمِعْناً وَأَطَعْنا ﴾ [ النور : ٥١ ] .

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا ۞ ﴾ [ النساء : ٦٥ ] . • ومن مظاهر الشرك: التحاكم إلى الطاغوت:

وهو كل من يحكم بغير ما أنزل الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الله نَوْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلكَ يُرْعِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمْرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا (٦٠) ﴾ .

[ النساء : ٦٠ ] .

• والحكم بغيرما أنزل الله من أصول الكفر:

قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [ المائدة : ٤٤ ] .

ومما ينقسمان إلى حفر أحبر وحفر أصغر : والكفر الأكبر أنواع :

(۱) أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة ، كمن يقول: « أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين شعائر فقط ، وينكر

أحكام الله في الحدود ، والمعاملات ، والأموال ، والدماء وغيرها ، مثل إنكار قطع يد السارق، وجلد الزاني ، وحرمة الربا ، والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين ، وهذا كله كفر بالإجماع .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ الْفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ [ الانعام : ٢١ ] ، فإنكار المعلوم من الدِّين بالضرورة تكذيب الله عز وجل ، وتكذيب لرسوله وكُتبه .

(٢) أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك لكنه يقول: إن القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة لزماننا من شرائع مضى عليها أربعة عشر قرناً ، ونحو ذلك ، وهذا بالإجماع كفر أكبر؛ إذ يفضل حكم المخلوق على الخالق: ﴿ أَفَحُكُم الْجَاهليَّة يَيْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

﴿ ٣ ﴾ أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله ؟

فهو ممن يصرخ في الناريوم القيامة : ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴿ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ۞ ﴾.

[ الشعراء: ٩٨ ، ٩٧ ] .

أن يعتقد أن شريعة الله أفضل ولكنها غير واجبة، بل يجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلاً ومصلحة نقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله .

وهذا من أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، وذلك مضاهاة القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهُ فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى ، وقوانين كثيرة ، كالفرنسي، والأمريكي ، والروماني ، وغيرها ، مع تأصيل أن الحكم ليس بالشرع وإنما بهذه القوانين

# منةُ الرحمن في نصيحة الإخوان كي

وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم أ.ه. بتصرف من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم «تحكيم القوانين» وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على نقل ابن كثير الإجماع على كفر من تحاكم إلى «الياسق من التتار»، في « عمدة التفسير» وكلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان عن قوله: ﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَصُواء البيان عن قوله: ﴿ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [ الكهف: ٢٦] ، وغير ذلك كثير .

(٦) ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وغيرهم من حكايات تلقوها عن آبائهم وأجدادهم يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها في الحكم على شرع الله إعراضاً عن حكم الله (١).

 <sup>(</sup>١) والفرق بين هذا والذي قبله : أن هذه أعراف محفوظة وتلك قوانين
 مكتوبة ، والحقيقة في الحكم واحدة .

وشروط التكفير منها : العقل والبلوغ والحجة التي يُكفِّر منكرها والقصد المنافي للنسيان ، والاختيار وعدم الإكراه ، وعدم التأويل المحتمل ، ومن موانع التكفير : الجنون والصغر وعدم بلوغ الحجة والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل .

ملاحظة: هذا بالنسبة للحكم العام، وأما الفتوى بكفر شخص معين أو ردته، فإنه اجتهاد لأهل العلم تبعاً لثبوت شرائط التكفير أو انتفائها.

# وأما القسم الثاني : وهو الكفر الأصغر :

وهو الذي لا يخرج عن الملة، وهو الذي وصفه ابن عباس وطفيه وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم به، وذلك أن تحمله شهوته، أو هواه ، أو الرشوة ، أو غيرها على الحكم في قضية ، أو قضايا – ولو كثرت – ، بغير ما أنزل الله مع إقراره واعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق ، وأنه الأصل الذي يحكم به ويعترف على نفسه بالخطأ والظلم فهذا كفر دون كفر » (١).

<sup>(</sup>١) وللتمثيل للفرق بين هذا النوع وبين الكفر الأكبر نقول :

مثال الكفر الأصغر :

قاضي يقول : « إن الأمر الملزم له في الحكم أن الزنا حرام وأن الزاني يُجلد إذا كان غير محصن ، ويُرجم إذا كان محصنًا وكذا الزانية » ولكن \_\_\_\_

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حكى

والواجب على كل مسلم - في أي نزاع - أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بالشرع من أهل العلم ، ولا يحل له أبداً أن يطلب التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم ، وإن اضطر إلى الوقوف أمامها لنيل حق ؛ فلا يُطالب إلا بما يُعطيه له الشرع ، ويأمرهم بأن يعطوه حقه بشرع الله حتى لو كان شرعهم يُعطيه أكثر أو أقل ، وهذا عند الاضطرار ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .



ياتيه من يدفع له رشوة أو يكون قريبًا له أو صديقًا فيحكم عليه بخلاف الشرع زاعمًا مثلاً كذب الشهود وهو يعلم صدقهم ، فيحكم عليه بخلاف الشرع أو عدم اكتمال البينة وهو يعلم اكتمالها ، ونحو ذلك .

أما الكفر الأكبر:

فهو الذي يؤصل أن القانون الملزم به في الحكم أن الزنا حُرية شخصية طالما كان برضا الأطراف المعتبرة ، أو أنه إذا ثبت يلزم قيده بعقوبة تخالف الشرع كالحبس شهوراً ويجعله موقوفًا على طلب الزوج ونحو ذلك .

# داببالع دلاهال ( ٤ )



قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا وَلَيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقْيِمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَسُولَكُ اللَّهَ وَرَسُسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُسُوا فَسْإِنَّ حَزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۞ [ المائدة : ٥٥ ، ٥٦ ] .

وقال: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ المتحنة : ٤].

### [ أ] معاني الولاء :

الحب ، والرضا ، والنصرة ، والطاعة ، والمتابعة ، والمعاونة ، والقيام بالأمر ، والصداقة ، ولوازم هذه الأمور كالتشبه ، والركون إليهم ، وإظهار مودتهم .

وهذه المعاني يجب صرفها لله ولرسوله وللمؤمنين؛ فيحب الله ورسوله والمؤمنين ، ويرضى بطريقتهم، وينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع وينصر السنة وينصركل مؤمن ظالم ( بأن يمنعه من الظلم ) ، أو مظلوما ، ويطيع الله ورسوله وأولى الأمر من المؤمنين ( العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله ) ، ويتابع طريقة المؤمنين ، ويتشبه بهم، ويهتم بشأنهم، ويعاونهم على البر والتقوى ، ويتخذ منهم دون غيرهم الأصدقاء والأخلاء .

## [ب] وأما من أحب الكافرين:

على ما هم عليه من الكفر ورضى بملتهم وطريقتهم، ورأى أنها حق ، كما أن الإسلام حق وكله سواء فهو كافر مثلهم : ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] .

بأن خرج في صفوفهم ضد المسلمين وحارب المسلمين مع الكفار فهو مثلهم قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالَمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴿ ؟ ﴾ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴿ ؟ ﴾ . [ النساء: ٩٧]

نزلت فيمن خرج مع المشركين ببدر إرضاء لآبائهم ، ومثلها قول الله : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ [ النساء : ٨٨ ] .

[ د ] ومن أطاع الكافرين في كفرهم :

واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم : ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [ الإنسان : ٢٤ ] .

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

# و المحمن في نصيحة الإخوان مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان مِنْ

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلُه جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مُصِيرًا (١١٥) ﴾ [ النساء : ١١٥ ] .

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسَالُوا للَّذِينَ كَسِرهُوا مَسَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ ﴾ [محمد: ٢٦].

وأما من أطاعهم في المعاصي ، وهو يقر بمعصيته أو تشبه بهم مع علمه بخطئه فله نصيب من الشرك الأصغر؟ إِذْ قَالَ النبي عَيْكُ : « من تشبه بقوم فهو منهم » (١).

### [ هـ ] ومن اتخذهم أصدقاء وأخلاء :

فهو يقول يوم القيامة : ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنَىٰ لَمْ أَتَّخَذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴿٢٨ لَقَدْ أَصَلَّني عَنِ الذُّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإِنسَانِ خَذُولاً (٢٦ ﴾ [ الفرقان : ٢٨ ، ٢٩ ] .

وكذا من نصح لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم

<sup>(</sup>١)حديث صحيح .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ ۞ ﴾.

[المائدة: ٥١].

ومن هذا مشاركتهم في أعيادهم وتهنئتهم بها ، أو بمظاهر الشرك التي يفعلونها ، ولقد ثبت نهي النبي عن اللعب في يومين من أعياد الجاهلية وقال : « إِن الله أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى » (١).

### [ و ] وليس من الموالاة :

البيع والشراء والإِجارة مع الكفار؛ فيما يحل مثله بين المسلمين ،من غير مهانة للمسلم ، وكذلك البر والإِقساط

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح.

## مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حَ

لمن لم يقاتلنا في الدين ، وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله ، وبين الحبة والموالاة التي هي من أعمال القلب أصلاً ، ومن هذا أيضاً قبول الهبة منهم وإهدائهم تأليفاً لهم أو دفعًا لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجحة ، ومثله عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام وزواج الكتابية ، مع بغضها على دينها ، وكذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين، فكل ذلك قد فعله النبي عَلَيْكُ وصحابته وتعقيم .



# هنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان كالسكال [0] الإيمال بالملائكة والكنب والرسك



### [١] الملائكة عباد لله مخلوقون ليسوا آلهة :

كما يعتقد النصارى في الروح القدس ، ولا بنات كما كان يعتقد مشركو العرب ، قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٣٦) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمِنِ ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفَقُونَ (٢٨) ﴾ .

[ الأنبياء : ٢٦ - ٢٨ ] .

### [٢] قد خلقهم الله من النور:

قال النبي عَلَيْهُ : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وُصِفَ لكم » (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

[٣] وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون :

منهم: جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور . ومنهم ملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير الموكلين بسؤال القبر وعذابه ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة والكرام الكاتبين الذين يحصون على العباد أعمالهم وغيرهم كثير : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [ المدثر : ٣١] .

### [٤] والرسل بشر من البشر:

جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه ، عباد لله لا يُعبدون، وهم معصومون من ارتكاب المعاصي ، قال النبي عَلَيْهُ : « فمن يُطع الله إن عصيته» (١) ولذا جعلهم الله قدوة لعباده : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اللهُ قَدِوة لعباده : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اللهُ قَدِوة لعباده : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اللهُ فَا اللهُ عَدِوة لعباده ] .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

يجب الإيمان بهم جميعاً ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعاً وكفر بالذي أرسلهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِهِم جميعاً وكفر بالذي أرسلهم : ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيَقُولُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيَقُولُونَ فَلْكَ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً (٥٠) أُولْئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهينًا (١٥٠) ﴾ [النساء: ١٥١، ١٥٠].

ومعنى عدم التفريق بين أحد من رسله هو: الإيمان بهم جميعاً ، وإن كان بعضهم أفضل من بعض : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] .

وأفضلهم على الإطلاق محمد عَلَيْكُ ثم إبراهيم عَلَيْكُمْ وأفضلهم عَلَيْكُمْ وأنا سيد الناس يوم القيامة (١) وقال عن إبراهيم عَلَيْكُمْ : (إنه خير البرية » (٢) .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

## منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

## [٥] ويجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبياً المذكورين بأسمائهم في القرآن :

أولهم آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وعيسى ، وهؤلاء الأربعة مع محمد عَلَيْهُ هم أولو العزم من الرسل) وإسحاق، ويعقوب، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، وهارون، وزكريا، ويحيى، وإلياس، وإسماعيل، واليسع، ويونس، ولوط ، وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وإدريس صلى الله عليهم وسلم أجمعين .

وهناك رسل غيرهم لم يذكرهم القرآن بأسمائهم ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [ النساء : ١٦٤ ].

### [٦] واتباع محمد ﷺ فرض:

فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته ، لا يقبل الله من أحد صرفاً ولا عدلاً إِلا بالإِيمان به . . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ الأعراف : ١٥٨ ] .

وقال النبي عَلَيْهُ: «والذي نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار» (١).

### [٧] والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء:

لأن دين الأنبياء واحد هو الإسلام ، والدعوة إلى التوحيد ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ٩] ﴿ وَلَقَدْ بَعَشْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

[٨]ومن اعتقد أنه يسوع لأحد أن يكون مع محمد عَلِيَّ :

كما كان الخضر مع موسى ( لا يلتزم بشريعته لأن له

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

## منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان ك

شريعة أخرى) فهو كافر بالإجماع ، فقد قال النبي عَلَيْكَ : « لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أن يتبعني ».

 [9] كل من ادعى النبوة بعد النبي ﷺ فهو كافر ومن صدقه فهو كافر :

لقوله عَلَيْهُ : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [ الأحزاب : ٤٠] .

وقال عَلَيْهُ: « لا نبي بعدي » (١) ؛ فطوائف البابية ، والبهائية ، والقاديانية ، وما شابهها كلها خارجة عن ملة الإسلام تجرى عليهم أحكام المرتدين .

[١٠] الله قد أنزل كتبا على رسله ضمنها كلامه :

ذكر منها في القرآن : التوراة على موسى عَلَيْكَالى ، والإنجيل على محمد عَلِيَّ ، والقرآن على محمد عَلِيَّ ،

 <sup>(</sup>۱) متفق علیه

والزبور على داود ، وصحف إبراهيم وموسى - عليهم السلام - وهذه الكتب التي أنزلها الله هي كلامه ، وفيها شرعه ، حفظ الله منها القرآن: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَلَامُهُ وَ إِنَّا لَهُ حَلَامُهُ وَ إِنَّا لَهُ حَلَامُهُ [ الحجر : ٩ ] .

وجلعه مهيمنا على ما قبله ، مصدقاً لما فيها من الحق ، شاهداً على ما زاده أهل الملل السابقة عليها مما ليس منها ، وعلى ما نقصوه وبدلوه وحرفوه .

[۱۱] وما بأيدى أهل الكتاب اليسوم من كتب هى ما وقع فيه التحريف بنص القرآن وهى أنواع :

#### أ - تحريف كتاب :

قال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ۞ ﴾.

ب - وتحريف لسان : أ

﴿ وَإِنَّ مَنْهُمْ لَفَ رِيقًا يَلُوُونَ أَلْسَنَهُم بِالْكَتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكَتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عَند اللَّه وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه الْكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨) ﴾ [آل عمران: ٧٨].

ج - تحریف معانی :

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ .

[ المائدة : ٤١ ] .

[۱۲] ومــا في هذه الكتـب من الشـــرائع مما يخــالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به .

[۱۳] والقرآن كلام الله حقيقة ، حروفه ومعانيه ، غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود قبل يوم القيامة .

# و منتَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

### [٦] الإيمان باليوم الأخر



### [١] يجب الإيمان بوجود الجنة والنار:

وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبداً (١٠)، والدليل قوله تعالى عن الجنة : ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

[ آل عمران : ١٣٣ ] .

وعن النار: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]. وقال عن النار: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾.

[ الإسراء : ٩٧ ] .

وقال عِن أهلها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ

سَعِيرًا 📆 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [ الأحزاب: ٦٥، ٦٤].

 <sup>(</sup>١) القول بفناء النار التي أُعدت للكافرين الذي ذكره ابن القيم -رحمه الله في ٥ حادي الأرواح » زلة من الزلات وقول باطل مخالف لإجماع أهل
 السُنَة .

# و منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان عنى

وقال عن الجنة وأهلها : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاَّ ظَلِيلاً ۞ ﴾ .

[ النساء : ٥٧ ] .

### [7] ومن الإيمان بالجنة والنار :

الإيمان بأنواع النعيم في الجنة الحسي والمعنوى، وبأنواع العذاب في النار الحسي والمعنوى ، قال سعد بن أبي وقاص فواقت : « أما النصارى فكفروا بالجنة ، فقالوا ليس فيها طعام ولا شراب » (١) ، وقد أخبر الله بتفاصيل كل ذلك في كتابه : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ كل ذلك في كتابه : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً ﴾ [النساء : ١٢٢] وإن كانت كيفية النعيم والعذاب من الغيب الذي لا تقدر عقول البشر على علمه والإحاطة به . وأعظم نعيم أهل الجنة النظر بأبصارهم إلى وجه الله

(١) رواه البخاري .

الكريم : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٣) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٣٣) ﴾ [ القيامة : ٢٢ ، ٢٢ ] .

[٣] ويجب الإيمان بالحبوض ، والصراط، والميزان ، والكتب، والشفاعة مما استفاضت به الأحاديث .

[٤] ومن الإيمان باليوم الآخر:

الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكين ، وقد استفاضت الأحاديث بذلك ، ومنها أمر النبي على الله أصحابه: « تعوذوا بالله من عذاب القبر» (١) ، ومن شك في ذلك أو جعله مما لا فائدة فيه أو أن الكلام فيه لا ينبغى ، فهو ضال.

[0] ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان باشراط الساعة ومنها :

ظهورالمهدي، وظهور المسيح الدجال ونزول عيسي

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

## مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حَيَ

بن مريم ليقتله ، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية (أي: لا يقبلها بل لا يقبل إلا الإسلام) وخروج يأجوج ومأجوج ، والخسف، والدخان ، والدابة ، وطلوع الشمس من مغربها وغيرها وكل هذا قد تواترت به الأحاديث ، فالتكذيب بشيء منها ضلال، وبدعة، ولا خلاف عند أهل العلم في ذلك .

[7] ولا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل: لا يعلمها إلا الله وحده: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [ لقمان: ٣٤].

# ربة الرحمن في نصيحة الإخوان من أنَّ الإيمال بالقضاع والقدر الإيمال الإيمال الإيمال الإيمال القضاع والقدر



الركن السادس من أركان الإيمان، قال ابن عمر وضيطا: « والذي نفسى بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر » (١).

### والإيمان به على أربع مراتب :

### (١) الإيمان بعلم الله تعالى :

فالله قد علم بعلمه القديم الموصوف به أزلاً ، ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُلُ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [ النساء : ٣٢ ] .

وقال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حَيَّ

ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾

[الأنعام: ٥٥].

وقال : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ .

[ الطلاق: ١٢]

و الله علم ما كان وما سيكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكن عن الكفار : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَعَامُ ؟ ٢٨ ] .

فالكفار لا يردون إلى الدنيا بعد دخولهم النار، والله علم أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى التكذيب وهذا أمر لم يكن ، ولكن علم الله قد أحاط به .

وهذا العلم السابق لا يُحاسب الله العباد عليه ، بل يحاسبهم على علمه بما وقع منهم من أفعالهم التي فعلوها باختيارهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ [ محمد : ٣١ ] ، وقال أهل العلم بالتفسير : يعلم علماً يحاسبهم عليه .

## (٢) الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ:

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصَيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا ﴾ [ الحديد: ٢٢]. أي : نخلقها ، والهاء تعود على المصيبة أو الأرض، أو النفوس أو الخليقة كلها .

وفى حديث البخارى مرفوعاً: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ».

وفي صحيح مسلم: « كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»، وفي حديث ابن عباس والشطاع في السنن: « رفعت الأقلام وجفت الصحف » (١).

قال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح .

الْكِتَابِ (٣٩) ﴾ [ الرعد : ٣٩ ] ، واللوح الحفوظ هو أم الكتاب ، قال ابن عباس والقيم : « الكتاب كتابان :كتاب عمو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » (١) .

## ويتبع مذه العتابة هتابات وتقديرات أخرى :

أ-فمنها التقدير يوم القبضتين ،

« إذ قبض الله قبضة من ظهر آدم بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي » ، فقال الناس: فعلام العمل يا رسول الله ؟ فقال: « على مواقع القدر» (٢).

ب- ومنها الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه:

كما في حديث حذيفة بن أسيد فطفي مرفوعاً: « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .

فصورها وخلق سمعها ، وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول: يارب أجله ؟ ، فيقول: ربك ما شاء ، ويكتب الملك ، ثم يقول: يا رب رزقه ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك » (١) . فهذه كتابة عند الأربعين.

وهناك كتابة أخرى عند نفخ الروح كما في حديث ابن مسعود وظافت مرفوعاً: « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة ، مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ، ويُؤمر بأربع كلمات ، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد ، قوالذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

فسيبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيكون من أهلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيكون من أهلها » (١)

ج- ومنه التقدير السنوى في ليلة القدر:

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٤ ﴾ [الدخان: ٤].

د - ومنها التقدير اليومي:

﴿ كُلَّ يَوْمُ هُوَ فِي شَأْنَ ﴾ [ الرحمن: ٢٩] يغفر ذنباً ويُفرج كرباً ، يُميت ، ويُحيى، ويُسعد ، ويُشقي، ويفعل ما يشاء سبحانه .

والعباد يُحاسبون على ما كتبته الملائكة من أعمالهم فكتاب الأعمال الذي يوضع في موازيتهم - وإن كان

<sup>(</sup>١) هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول ، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود وَقَيْ ، ومن طريقه خرجه الشيخان في « صحيحيهما » .

نسخة من الكتاب الأول - إلا أنهم هم الذين أملوه باعمالهم ، وإنما يُحاسَبون على هذه الأعمال : ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقه وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (آ) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسَيبًا (1) ﴾ [ الإسراء : ١٢ ، ١٤ ] .

أما منكرو هاتين الدرجتين ( العلم والكتابة ) ، فهم غلاة القدرية كفرهم الصحابة رضوان الله عليهم .

### (٣) الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة :

فما في الكون حركة ولا سكون ، ولا خير ، ولا شر ، ولا شر ، ولا أفعال اضطرارية (١) ولا اختيارية (٢) للمخلوقين ، إلا

<sup>(</sup>١) والأفعال الاضطرارية كدق القلب وجريان الدم في العروق وحركة المعدة والأمعاء ونحو ذلك ، وكذلك ولادة الإنسان وموته ومرضه فهي تسمى أفعالاً مجازاً .

<sup>(</sup>٢) أما الأفعال الاختيارية الصلاة والصيام والطاعة والمعصية والزنا وشرب الخمر والقتل وسائر الحركات الإرادية ، وأنت تلحظ من هذا أن مشيئة الله شاملة للنوعين فالإجابة على سؤال أن الإنسان مسير أم مُخير ؟ بانه

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان ص

بمشيئة الله وقدرته وإرادته .

فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، قال تعالى : هُ مَن يَشَأَ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾

[ الأنعام : ٣٩ ] .

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّمَاء ﴾ [ الأنعام : ١٢٥ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٩٩].

وقَالِ تَعالَى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

[ يونس : ١٠٠ ] .

مُسير في الأمور الاضطرارية ، ومُخير في الاختيارية إجابة باطلة ، لأن السؤال لم يكن على الاضطرارية أصلاً ، إذ لا ينازع فيها عاقل ، وإنما على الأمور الاختيارية ، فالإجابة بأنه مُخير ينفي شمول إرادة الله لأفعاله الاختيارية .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾.

[ البقرة : ٢٥٣ ] .

﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة : ٢٨٤ ] . ﴿ وَأَنَّهُ هُو َ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۚ آ َ وَأَنَّهُ هُو َ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَأَنَّهُ هُو َ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ اللَّهِ ﴾ . ٤٤ ] .

## والإرادة نوعان .

أ - إرادة كونية :

أي بها تكون الأشياء : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٨٣ ﴾ [ يس : ٨٢ ] .

وهذه تشمل كل الموجودات ، خيرها وشرها ، ما أحب الله منها ، وما أبغضه ، ما مدحه وما ذمه ، فهو الذي أراد وجود إبليس ، وأبي لهب ، وفرعون، ووجود الشر، وهو يبغض كل ذلك ، كما أنه الذي أراد وجود الملائكة ، والأنبياء ، والمؤمنين ، وكل الخير، وهو يحب ذلك ، وخلق

كلاً لحكمة يعلمها وقد يُطلع بعض خلقه على بعضها ، كما قال تعالى : ﴿ وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال النبى عَلَيْكَ : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم » (١).

### ب - إرادة شرعية :

أي ما يأمر الله به من الطاعات ، وما ينهى عنه من المعاصي : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥ ] . ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء : ٢٧ ] .

وهذه تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه سواء وجد أو لم يوجد. والحساب ، والثواب ، والمدح ، والذم ، والحب ، والبغض ، ودخول الجنة والنار بناء على هذه الإرادة ؛ فمن وافقها وعمل بشرع الله كان من أهل الجنة ، ومن خالفها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

فهو من أهل النار .

- والإرادة الشرعية والكونية يجتمعان : في إيمان المؤمن ، فهو مؤمن بتوفيق الله له ، ومشيئته له الإيمان ، وهو يعمل بطاعتة وما أراد الله منه .
- ويفترقان في كُفر الكافر: فهو كافر بمشيئة الله ليس قهراً على الله ، وهو مخالف لما أراد الله منه ( الإرادة الشرعية ) .
  - ( ٤ ) الإيمان بخلق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها :

قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ .

[ الصافات : ٩٦ ] .

وقال: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٦٢]. وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ليَمْكُرُوا فيهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٣]. مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِ ﴾ [الأنعام: ١١٢]،فهو جعلهم وخلقهم كذلك. والْجِنِ ﴾ وجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ .

[ الأنبياء : ٧٣ ] .

وقال النبي عَلَى : «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن ، إن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاغه » (١) ، وقال عَلَى : « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » (٢) .

■ وللعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [ فصلت : ٤٠] .

والله سبحانه خالقهم وخالق مشيئتهم ، وهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله .

<sup>(</sup>۱) جدیث صحیح .

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري .

■ وخلق أفعال العباد ومشيئتهم لايعنى إلغاء هذه المشيئة ، بل هي موجودة مخلوقة ، ولكن مشيئة الله فوق ذلك ، ومشيئته سبحانه تنفذ فيهم من خلال ما يفعلون بأنفسهم ومشيئتهم.

• ومشيئة العباد لها أثر في أفعالهم ؛ بها تقع تلك الأفعال ، وهذا هو الكسب: ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ] .

وليس الكسب اقتران الإرادة البشرية بالفعل من غير أثر كما يقول الأشاعرة (١).

فهم يجعلون القدرة والإرادة الإنسانية مع الفعل كالأخ مع أخيه ، اقترن =

<sup>( )</sup> ويمكن أن نمثل لأثر إرادة الإنسان وقدرته في فعله عند أهل السُنَّة بمثال الآب والولد ، فالأب والأم سبب لوجود الولد ولهما أثر في إيجاده وليسا خالقين له بل الله خالق الثلاثة ، ولكنه خلق الولد من أبويه ، فكذلك القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية سبب لوجود الفعل ، وليستا بخالقتين له ، بل الله خالق الثلاثة ولا يمكن لعاقل أن يُنكر أثر القدرة والإرادة في وجود الفعل ، كما لا يُنكر أثر الوالدين في وجود الولد .

## منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان



### ■ والإنسان مُيسر لما خُلق له ، ليس مُسيراً بمعنى لا

وجودهِما من غير أن يكون أحدهما سببًا في وجود الآخر . وأما المعتزلة فهم يقولون :

إِن الإِنسان يخلق فعله ومشيئته دون إِرادة من الله ولا قدرة له - سبحانه عما يقولون - على أفعال العباد الاختيارية ، ومثلوا لذلك بمثال المدرس الذي يعرف مستوى تلامدته وعقد لهم امتحانًا وكتب قبل الامتحان الدرجات التي يتوقع أن يحصلوا عليها ، ثم لما امتحنهم كانت درجاتهم موافقة لما كتبه قبل ذلك ، وهو مثال باطل ينفي تعلق القدرة الإلهية بأفعال العباد ، فالمدرس لا قدرة له على عقول التلاميذ ، ولا على توجيه إِجاباتهم ، وكذلك فهو ينفي الإِرادة الكونية لله سبحانه في وجود الخير والشر، فالمدرس لا يريد إلا أن يُجيب الجميع الإجابة الصحيحة الكاملة ، ولا يريد لبعضهم التوفيق ولبعضهم الخُذلان ، والله سبحانه هو الذي أراد أن يوجد الخير والشر ، والطاعة والمعصية ، لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد في الأولى والآخرة ، وهو سبحانه الذي أقدر العباد وجعلهم يشاءون وخلق قدرتهم وافعالهم ومشيئتهم ، وهو يُعذب من يُعذب منهم وهو غير ظالم لهم ، لأنه أعطاهم القدرة والإرادة وأرسل الرُّسل وأنزل عليهم كُتبه ، وأقام عليهم الحجة بالشرع ، وهم كانوا سببا في وجود أعمالهم ، فلو أن الأب والأم ألقوا بابنهم الرضيع في الطريق وقالوا : من خلقه فهو يرزقه ، لكانوا - بإجماع العقلاء - مقصرين في عدم تحملهم المسئولية عمن كانوا سببًا في وجوده ، مع اليقين بانهم فعلاً لم يخلقوه ولا يرزقونه ، ولكنهم مع ذلك مسئولون عنه ، فكذلك الإنسان مسئول عن عمله ، وإن كان لم يكن خلقه . إرادة له ولا اختيار ، وليس بمخير بمعنى مطلق الاختيار ، لا سلطان لله على قلبه ومشيئته ، بل كلاً من الجبر والاختيار المطلق باطل فالجبر طعن في التشريع ، ونفي مشيئة الله طعن في التوحيد : « واعملوا فكل ميسر لما خُلق له » (١).

والأخذ بالأسباب واجب ، والاعتقاد فيها شرك :
 احرص على ما ينفعك واستعن بالله ».

■ والعبد فاعل ومنفعل ، أي : هو يفعل فعله ، ويخلق الله فيه ما أراد، فمثلاً العبد مهتد، و الله هداه، والعبد مصلي وصائم و الله أقامه بين يديه ، ووفقه للصوم طاعة له، وفرعون خرج في طلب موسى وبني إسرائيل، والله أخرجه كما قال : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ۞ ﴾ أخرجه كما قال : ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ۞ ﴾

والله لا يظلم عباده أبداً ، بل لا يحاسبهم إلا

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

## مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان مِنْ

على ما صدر منهم ، ولا يهلكون إلابذنوبهم ، ولو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم ، وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم : ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وأَهْلُهَا ظَالُونَ ﴾ [القصص: ٥٩].

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَخَتَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) ﴾ .

[ الإِسراء : ١٦ ] .

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [ النساء : ٠٠ ] ، والله من أسمائه الحكم والعدل.

■ والقدر يحتج به في المصائب ، لا في المعائب والذنوب . والذنب بعد التوبة النصوح كالمصائب؛ إذ لا طاقة للعبد على رده بعد وقوعه إلا بالتوبة وقد فعلها ، كما في حديث احتجاج آدم وموسى في الصحيحين ، «قال آدم : فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ ،

منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

قال: بأربعين سنة قال: فهل وجدت فيها ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغُوَىٰ ﴾ ؟ قال: نعم ، قال: كيف تلومني علي أمر كتبه الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟! » قال النبي عَيِّكَ : « فحج آدم موسى » ثلاثا ،

وموسى عَلَيْكُلِم قد لامه على الذنب والمصيبة معاً، وهي الإخراج من الجنة]، والذنب تاب منه، والمصيبة لاقدرة له عليها، فصح احتجاجه بالقدر، أما من يحتج به قبل التوبة، ويرفض التزام الشرع فهي كلمة حق يُراد بها باطل، وهو تابع لإبليس إذ قال: ﴿ فَبِمَا أُغُويْتَنِي ﴾ باطل، وهو تابع لإبليس إذ قال: ﴿ فَبِمَا أُغُويْتَنِي ﴾ والأعراف: ١٦١]، وللمشركين القائلين: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ [ الأنعام: ١٤٨].

والله سبحانه أبطل حجتهم ولم يقبلها في الدنيا ، ولا في الآخرة .

# 

■ والخوض في القدر بالعقل دون الشرع منهى عنه مذموم ، والواجب بيان العقيدة .

• والله: ﴿ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣) ﴾ [ الأنبياء: ٣٣ ] ، إذ لا يفعل شيئاً إلا بحكمة ، وعلم ، وقدرة ، ومشيئته سبحانه وتعالى .





### (١) الإيمان قول وعهل، يزيد وينقص قول القلب :

وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته بالله وملائكته وكُتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره .

قول اللسان : وهو نطقه بالشهادتين .

وعمل القلب: وهو الإخلاص والحب والخوف والرجاء والذل والانقياد ، والتوكل والشكر ، والصبر والشوق ، ونحو ذلك .

وعمل اللسان والجوارح: من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر وصلة وإحسان إلى الخلق وأمر بالمعروف ونهيٌ عن المنكر.

وزيادة قول القلب: بالكمية كلما علم الإنسان شيئًا من الشرع فصدق بما لم يكن يعلمه ولا يصدق به

## منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

وبالكيفية بزيادة اليقين بتظاهر الأدلة ، قال تعالى : ﴿ أُولَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى : ﴿ أُولَمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُواللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالل

وزيادة قول اللسان في الشهادتين في حق من بلغه خبر الرسول عَلَيْه ، فشهد له بالرسالة بلسانه فهو أكمل إيمانًا بمن لم يبلغه خبره ، فنطق بلا إله إلا الله فقط ، وكذا في كل تفصيل يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه يزداد به إيمانًا ، قال تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ اللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ النّبِيُونَ مِن رّبّهِمْ لا نُفرّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٢٣٦) ﴾ [البقرة : ١٣٦].

أما تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغيرها متظاهر جدًا ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [ البقرة : ١٦٥ ] .

وكذا أعمال اللسان والجوارح ، والدليل على تسمية

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان ٢٣

أعمال الجوارح إيمانًا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٤٣] ، أي : صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا .

وقال النبي عَلَيْهُ لوفد بني عبد قيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده؟ بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم » (١). وقال عَلَيْهُ: « الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها لإإله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » (٢). وقال تعالى : ﴿ ليَزْدَادُوا إِيمَانًا مّعَ إِيمَانهمْ ﴾ .

[ الفتح : ٤ ] .

وأصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان ، كأصل اليقين ، والانقياد القلبي ، والمحبة ولو ضعفت .

<sup>(</sup>۱)، (۲) متفق عليه .

# مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حَصَ

### (٢) من مات على التوحيد دخل الجنة يومًا من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه :

قال النبي عَلَيْهُ: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » ، وفي رواية أخرى : « على ما « ولم يعمل خيراً قط » ، وفي حديث آخر : « على ما كان من العمل » وكلها في الصحيح .

(٣) من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدأ :

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَن يَشَاءُ ﴾ [ النساء : ٤٨ ] .

وفي أحاديث الشفاعة: « لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن » (١) ، أي: وجب عليه الخلود.

وأما من لم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الامتحان في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

عرصات القيامة ، كما ثبت في الحديث عن النبي عَلِيَّة : « أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق ،ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، فأما الأصم فيقول: رب لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئاً ، وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاءني الإسلام ولم أعقل شيئاً ، والصبيان يقذفونني بالبعر ، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئاً ، وأما الذي مات في الفحرة فيقول: رب ما أتاني لك من رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنَّهُ ، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار ، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ، ومن لم يدخلها سحب إليها » (١) .

(٤) والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها :

[ أي لا يتوب منها ] لا يكفر بفعلها، ولا يخلد في

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها ، لقوله تعالى : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِن يَشَاءُ ﴾ [ النساء : ٤٨ ] .

وهذه الآية في غير التائب ؛ لأن التائب من الشرك مغفور له ، وقد قال تعالى في هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [ النساء : ٤٨ ] .

فهي إذن في من مات على ذلك ، ولقول النبي عَلَيْكَ : « ما من عبد قال : لاإله إلا الله ، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، وإن زنى وإن سرق » (١) .

ولكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » (٢) والنفي هنا ليس لأصل الإيمان ، ولكن لكماله الواجب .

(۵) ومن رجحت حسناته عن سيئاته بواحدة ، دخل الجنة لأول وهلة :

ومن تساوت حسناته وسيئاته ، فهو من أصحاب

<sup>(</sup>۲٬۱۱) رواه مسلم .



الأعراف مآلهم إلى الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته ، استحق دخول النار .

(٦) من استحق دخول النار من عصاة الموحدين في مشيئة اللـه إن شاء عذبه ، وإن شاء

كما في أحاديث الشفاعة على الصراط « ودعوى الرسل يومسئلة: اللهم سلم سلم » ، فمن الناس من يستحق الوقوع فلا يقع ،كما دل عليه هذا الحديث ، وكذا حديث : « ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه » ( ` `

ومنهم من يدخل النار بلا شك ، ولكنه لا يخلد فيها كما دلت عليه أحاديث الشفاعة المتواترة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حجى

(V) لا يخـــتلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافــر مخلــد في النار :

(٨) والخــلاف فــيــمن ترك الأركــان الأربعــة متكاسلاً لا جحوداً وهي : الصلاة والصوم والزكاة والحج :

من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة لا يبدع المخالف فيها ، ولا يُفسق، وليست كمسألة مرتكب الكبيرة ، فمن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

كفّر مرتكب الكبيرة كالزنا ، والسرقة ، و حكم بخلوده في النار [ كالخوارج والمعتزلة ] فهو مبتدع ، وأما من كفر تارك الصلاة [ وهذا أشهرها ] فهو مجتهد مأجور على أية حال ، وكذا من لم يكفره كفراً ينقل عن الملة ، فهو مجتهد وهذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة ، وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه : كفر دون كفر. أما تاركها جحوداً فكفره معلوم من الدين بالضرورة .

(٩) ومثله الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة:

بل هو من مسائل الاجتهاد كالخوارج ومتأخري القدرية والمعتزلة، والروافض ، والجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم ، بل يكفر من قال ببعض أقوال الكفر .

(١٠) لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها: نقل الإجماع عليه ابن حزم وأقره شيخ الإسلام ابن

# مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

تيمية - رحمه الله - في منهاج السنة ، سواء كان خلافه في الأصول أو الفروع .

### (١١) يثبت حكم الإسلام ظاهراً بالنطق بالشهادتين :

كما في حديث أسامة وطُقْتُك: « أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟!! » (١).

والإجماع نقله ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ، بل قال : معلوم بالضرورة ، وكذا بالولادة

لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام البخاري: حدثني عمرو بن محمد ، حدثنا هشيم ، أخبرنا حصين ، أخبرنا أبو ظبيان قال : سمعت أسامة بن زيد تلقيط يقول : « بعثنا رسول الله عليه إلى الحُرقة ، فصبَّحنا القوم فهزمناهم ، ولحقتُ أنا ورجل من الانصار رجلاً منهم ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الانصاري ، فطعنته برمحي حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي عليه فقال : « يا أسامة أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » ، قلت : كان فقال : « يا أسامة أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » ، قلت : كان متعوداً . فما زال يُكررها حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم . رواه البخاري ٧ / / ، ٥ - ٥ ع - ٢٨٧٢ ) المغازي ، ومسلم (٢ / / ٥ الم ابن التين : في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى قال الحافظ : قال الحافظ : قال العن التين : في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى

لأبوين أحدهما مسلم (١)، لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» (٢)، ومن توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين، أو وُلد مسلمًا ولم يعلم عنه شرك ولا ردة، فهو مبتدع (٦)، لخلافة إجماع السلف الصالح على ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقولها حال كفره ؛ فلابد من نطقها على البراءة من الكفر.

(١٢) استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه الصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام :

كما في الحديث: « أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ،

<sup>(</sup>١) وكذا إسلام أحد الأبوين والولد دون البلوغ أو أسرُ الصبي أو الصبية دون البلوغ بعيداً عن أبويهم ، فيحكم بإسلامهم بإسلام سابيهم من المسلمين ، وكذلك اللقيط في بلد أهلها مسلمون .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) ومن هذه البدعة بدعة تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مسلمون بلا شبهة ، وكفار بلا شبهة ، وطبقة متميعة لا ينبغي الانشغال بالحكم عليها كما قاله بعض المعاصرين ، أو أنهم مجهولون حكمهم تقليدا لاصحاب الفكر القطبي .

# المسلمة ويُوتوا الزكاة » (١) .

(١٣) يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه إلا بيقين جازم :

لقول النبي عَلَيْهُ: « أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه » . وقال عَلَيْهُ: « لعن المؤمن كقتله » (٢).



<sup>(</sup>۲،۱) رواه مسلم.

## (P) प्रकृष्ट केये पित्ति होरिप्री के विश्व विश्व है।

(۱) قال تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ] .

وقال النبي عَلَيْهُ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» (١٠).

وقال عَلَيْهُ: « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (٢).

فالواجب على كل مسلم حب الصحابة ظيم المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنط

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

عمر، ثم عثمان، ثم علي ، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلاً وعد الله الحسنى، وكذا أزواجه عليه والإيمان بأن أزواجه في الجنة، وحب أهل بيته كما أوصانا النبى عليه .

### (٢) والخلفاء بعد الرسول ﷺ :

( أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي ظيم المحملة المحملة على المحملة المحملة على ذلك، وإجماعهم حجة ملزمة ، ومن طعن في خلافة واحد منهم ، فهو أضل من حمار أهله .

# (٣) ومن قدَّم علياً على أبي بكر، وعمر في الفضل أو الخلافة ، فهو ضال مبتدع :

كما ثبت عن علي ضطفي الله ابنه محمد بن الحنفية : « أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها ؟ قال: أبو بكر ،

# منّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان



قال : ثم من ؟ قال : عمر . . » (١) .

## (٤) ومن قدَّم علياً على عثمان في الفضل لا في الخلافة ، فهو مخطئ :

لكن لا يفسق ولا يبدع ، وهي مسألة يعذر فيها المخالف ، وكان من أهل السنة من يقولها قديماً ثم انعقد الإجماع على تقديم عثمان والشيئ في الفضل والخلافة معاً ، لحديث ابن عمر ضيف : «كنا في زمن النبي عَلِي لا نعدل بأبي بكر أحداً ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي لا تفاضل بينهم» (<sup>۲)</sup>.

## (۵) يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان من خلاف وقتال:

لأنه زيد فيه، ونقص منه ، وغير عن وجهه، وكثير

<sup>(</sup>١)رواه البخاري .

<sup>(</sup> ۲ )رواه البخاري .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان



مما يروى كذب وزور عليهم ، وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب على ضخي فالمخطئ من خالفه ، وكلاهما مجتهد مأجور والمخطئ مرفوع عنه الإثم معذور في خطأه لقول النبي عَلَي : « تقتل عماراً الفئة الباغية » (١).

وقوله عن الخوارج: « تقتلهم أولى الطائفتين بالحق (٢) ، وقد قاتلهم على ضحف.

 وسب الصحابة من عظائم الذنوب: سواء علي ومن معه أو طلحة أو الزبير أو معاوية ومن معهم ولينيم بل هم جميعاً ممن قال الله فيهم : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلينَ 👀 ﴾ [ الحجر : ٤٧ ] .

(٦) ولاعصمة لأحد بعد النبي ع 🕮 :

لا لصحابي ولا إمام ولا ولي ، بل الجميع يجوز

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رواه مسلم .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان على

عليهم الكبائر والصغائر ، لكن للصحابة وطيقه مزية على من بعدهم للسبق للإسلام ، والصحبة والجهاد في سبيل الله .

### (V) وأولياء الله هم المؤمنون المتقون :

في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله .

## (٨) ومن اعتقد في أحد منهم أو من غيرهم الألوهية:

[ كالنصيرية العلويين في على ضطفي ، والدروز في الحاكم بأمر الله ، والباطنية في إمامهم] أو النبوة [ كطوائف الشيعة والبهائية]، أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء [كطوائف من الروافض] أو اعتقد تحريف القرآن أو خطأ الوحي ، فهو كافر بلا خلاف عند أهل السنة ، ولا يختلف

# والمستق الرحمن في نصيحة الإخوان عني

أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة (الزيدية) (١١).

# (٩) وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض وواجب على المسلمين .

وعودتها على منهاج النبوة ما بشر به النبي عَلَيْكُ .

(١) فخلاصة الكلام في المواقف من الشيعة أنهم ثلاث طوائف:

الأولى :

عُلاة الرافضة المعتقدين الألوهية في الأئمة أو النبوة أو تحريف القرآن فهم كفار نوعًا وعينًا ، منهم : العلويين النصيرية والباطنية ، ومنهم : الإسماعيلية والدروز والبهرة والقرامطة والعبيديين المسمين بالفاطميين .

#### الثانية :

الرافضة وهم الشيعة الإمامية إلى مقربة الاثنا عشرية الذين يسبون الصحابة وربما كفروهم ويعتقدون بأن الإمامة منصوص عليها لعلي ولله ثم بقية الاثني عشر إمامًا بزعمهم ، وهؤلاء عقائدهم منها ما هو كفر ، لكن لا يُكفر العين منهم قبل إقامة الحجة .

#### الثالثة

الشيعة المفضلة وهم الزيدية وهم لا يكفرون بلا خلاف في هذه المسالة ، أعني : مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر ﴿ وَاللَّهُمْ .

# 🗻 منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

### ثانيا : في الاتباع ومناهج الاستدلال



قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [ الحشر : ٧ ] .

وقال : ﴿ وَمَا كَانَ لُؤُمِنَ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا (٣٦) ﴾ [ الأحزاب : ٣٦ ] . ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ طَلَالًا مُبِينًا (٣٦) ﴾ [ الأحزاب : ٣٦ ] . وقال : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ .

[ الأحزاب : ٦ ] .

وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ٥٤]. فحب رسول الله عَلَيْ وتوقيره واتباعه من أعظم واجبات الدين بعد التوحيد بل لا يصح التوحيد أصلا إلا باتباعه والإيمان به ومحبته واجبة فوق محبة الأهل والمال والولد والنفس: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه



من والده وولده والناس أجمعين » (١).

ويجب تقديم قول النبي عَلَي على قول كل أحد، وهديه على هدي كل أحد، وهديه على هدي كل أحد، قال ابن عباس ضيف لعروة: « يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله عَلَي ، وتقولون قال أبوبكر وعمر ؟!! ».

■ واتباع السنة واجب في الأصول والفروع ، وفي العقيدة والعمل، وفي الظاهر والباطن ؛ لعموم الأدلة ، وإجماع الأمة ، قال الشافعي - رحمه الله - : « أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس » ، ومن فرق الدين فجعل بعض مسائله يرجع فيها للسنة ، وبعضها لا يلزم أو زادت جرأته حتى قال عنها تافهة ، فقد ضل وخالف الإجماع .

ومن مقتضى هذه الأدلة في طاعة الرسول عَلَيْكُ يجب

رواه مسلم .

تقديم الحديث الصحيح على العقل إذا خالفه ، ونعنى به « تقديم النقل على العقل » تقديم النقل الصحيح على العقل المخطىء فالعقل يُخطئ ويُصيب ، والشرع لا يأتى بما يناقض العقول ، ولكن بما لا تعلمه العقول ، والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح .

- ويجب تقديم الحديث على الرأي ، والقياس، والعرف، والمصلحة المرسلة، وأقوال العلماء وإمام المذهب وعمل بعض الأئمة. وأهل السنة لا يختلفون في ذلك أصلاً ، وإنما يقع خلافهم في تطبيقه كثبوت الحديث صحة وضعفاً ، وعمومه أوخصوصه وإطلاقه أو تقييده ، لكن لا يقدم عند أحد منهم قول أحد على قول النبي علي وكلهم قال: « إن صح الحديث فهو مذهبي » أونحوها .
- والتعصب المذهبي مذموم لم يعرف عن القرون الثلاثة الأولى ونعنى به: أن يتمسك بالمذهب بعد وضوح السنة في خلافه ، وأما التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام

# مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان مِنْ

بأصل الاتباع ، فعليه جرى عمل الأئمة والعلماء ، فالمذهب جائز وليس بلازم ، وجوازه مشروط بعدم التعصب .

والسنة وحي من عند الله ، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣ ﴾ [ النساء : ١١٣ ] .

ولذا لا يجوز الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآن، بل من علم القرآن وجد فيه السنة : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [ الحشر : ٧ ] .

وهي تبين القرآن : ﴿ بِالْبَيِنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِمْ ﴾ [ النحل : ٤٤] .

ويستحيل تعارض القرآن مع السنة الصحيحة ، كما لا تتعارض السُنَّة مع السُنَّة ، بغير إمكان الجمع بتخصيص أو تقييد أو نسخ أوغير ذلك .

والكتاب والسنة بمنزلة واحدة من جهة التشريع وإن

كان القرآن يقدم تشريفاً وتعظيماً وفضلاً ، فهو كلام الله .

وتفسير القرآن بالقرآن ، ثم بالسنة ، ثم بأقوال الصحابة ظاهم ، ثم بأقوال التابعين ، ثم بعد ذلك بما تحتمله اللغة العربية مع رد التأويلات الكلامية وبهذا يتحقق فيم الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة .

ومصادر أدلة الأحكام: الكتاب، والسنة، والإحماع، والقياس، وهذه متفق عليها عند أهل السنة، وما سوى ذلك فمحل اجتهاد بينهم، مثل: قول الصحابي، والمصالح المرسلة، والاستصحاب وغيرها.

والبدع كلها مذمومة يجب حربها، إذ هى سبب تفرق الأمة: « إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» (١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

## مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان عجي

وسواء كانت هذه البدع في العقيدة ، كبدع الجهمية ، والمعتزلة ، والخوارج والشيعة ، والصوفية ، والرجئة ، والجبرية ، والأشاعرة . أو في العبادات : كالأذكار المبتدعة والصلوات المبتدعة . أو في المعاملات كتأسيس القواعد المخالفة للسنة : « فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (١).

وسواء كانت بدعة حقيقية: وهي ما ليس له أصل في الدين ، أو إضافية : وهي ما له أصل في الدين ، وإنما الابتداع في الكيفية والهيئة كالاجتماع بطريقة مخصوصة على أوراد معينة في وقت معين لم يرد فيه دليل ، فكل ذلك داخل في عموم قوله عَيْنُ : « ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (٢). وإن كان بعضه أشد خطراً من بعض .

<sup>(</sup>۱، ۲) متفق عليه.

وما كان من خلاف بين أهل العلم في هذا الباب، فكسائر مسائل الخلاف يجب رد النزاع إلى الكتاب والسُنَّة، وإجماع سلف الأمة.

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان وسيحة الإخوان وسيحة التركية والعمل الصالح

قال تعالى :﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمَّيِّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢) ﴾ [ الجمعة : ٢ ] .

وقال النبي عَلَيْ فيما يرويه عن ربه عز وجل: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » (١).

وقال النبي ﷺ: « أكثر ما يدخل الناس الجنة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>رواه البخاري .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

تَقُوى الله وحُسن الخلق » <sup>(١)</sup> .

وقال ﷺ: « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن » (٢).

فأصل تزكية النفس وتطهيرها يحصل بأداء الفرائض ثم النوافل، ومعاملة الخلق بالأخلاق الفاضلة ( وأما تعذيب النفس والفناء والمقامات التي آخرها وحدة الوجود فهي طريقة أهل البدع والزندقة نعوذ بالله منها ).

واليك يا أخي بعض الأمور من الفرائض والنوافل - لم أقصد ترتيبها - تعينك على تحصيل التزكية ، مع التضرع الى الله بما تضرع به النبي عَلِيه :

« اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها » .

<sup>. &</sup>lt;sup>(۱)</sup> حدیث حسن

<sup>( &</sup>lt;sup>۲ )</sup> حدیث حسن .

# مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان ص

### ١ - المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها :

في المسجد جماعة خاصة الفجر ، والحرص على الخشوع فيها قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ للذَّاكرينَ (112) ﴾ . [ هود : ١١٤] .

وقال: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . [ ٧٨ : الإسراء : ٧٨

وقال النبي عَلَي : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » (١) .

### ٢- المرص على إدراك تكبيرة الإحرام :

قال النبي عَلَيْهُ: « من صلى الله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) **حدیث حسن** .

٣ - التبكير إلى الجمعة ، وإلى الصلوات كلها بعد
 الاغتسال أو التطهر في المنزل والإنصات إلى
 الإمام والذهاب ماشياً :

قال النبي عَلَيْهُ: « من بكر وابتكر وغسل واغتسل، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كانت له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها» (١).

3 - المداومة على التسبيح والأذكار قبل طلوع الشمس
 وقبل غروبها والمكث في المصلى إلى الضحى :

قال تعالى : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ طه : ١٣٠ ] .

والمحافظة على ذكر الله مطلقًا ، وقال النبي عَلَيْهُ : « من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حين يصبح ، وحين يمسى ، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

# الرحمن في نصيحة الإخوان عني الرحمن في نصيحة الإخوان عني الرحمن في نصيحة الإخوان عني الرحمن في الرحمن في الرحمن

إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه» <sup>(١)</sup> .

وقال: « من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة » (٢).

۵ - المداومة على حزب يومي من القرآن :

قال النبي عَلَيْكُ لعبد الله بن عمرو ولي اله الله الله الله عمرو والمنطق : « اقرأ القرآن في كل شهر » (<sup>٣)</sup>.

٦ - المحافظة على اثنتى عشرة ركعة من النوافل
 الراتبة كل يوم :

قال النبي ﷺ : « من صلى الله كل يوم اثنتى عشرة ركعة نافلة غير فريضة بني له بيت في الجنة» (٤) .

 <sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح .

<sup>(</sup>٣) ٤) رواه مسلم .

وفي رواية الترمذي : « أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الغداة » .

٧ - حضور مجالس العلم والذكر والحذر من الإعراض
 عنها :

قال النبي على الله على الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده » (١)

وقى ال عدن ترك مجلس العلم: « وأما الشالث فأعرض ، فأعرض الله عنه » .

٨ - محاسبة النفس كل يوم وليلة قبل النوم :

أو في أي وقت آخر ومراجعة النية والإخلاص، والحذر من أمراض القلب ومن أخطرها:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

الرياء وطلب المدح من الناس ، والكبر ، والإعجاب بالنفس ، والغفلة ، والانشغال بالأسباب عن التوكل ، وطلب الجاه والرياسة ، وحب الدنيا وتقديمها على الآخرة ، والحسد والشحناء .

قال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴿

[ الحشر : ١٨ ] .

وقال النبي ﷺ : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم » .

وفي رواية: « وأعمالكم » (١).

9 - الانتباه إلى تعاقب الليل والنهار، ومرور الوقت
 وتقصير الأمل والحذر من الكسل :

قال النبي عَلِي : « نعمتان مغبون فيهما كثير من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

# النظر في خلق السموات والأرض مع التفكير والاهتمام بالعبادات القلبية :

كحب الله ، والخوف منه ، ورجاء رحمته ، والشوق إليه، والتفكر في آثار أسمائه وصفاته،وحسن التوكل عليه، والتضرع والذل والانكسار بين يديه.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلافِ اللَّهْ وَالنَّهَارِ لآَيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ (١٩٠٠) الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ لَاسَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابِ النَّارِ (١٩١ ﴾ [ آل عمران : ١٩١ ، ١٩١ ] .

١١ - بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران :

قال النبي عَيْكُ : لما سئل : أي الأعمال أفضل ؟ ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

قال : « الصلاة على وقتها » وقيل : ثم أي ؟ ، قال : «بر الوالدين » قبل: ثم أي ؟ ، قال: «الجهاد في سبيل الله ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ ٢٣ ﴾ .

[ محمد : ۲۲ ] .

وقال النبي عَلَّهُ : « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (٢).

١٢ - غض البصر، وحفظ الفرج، وستر العورة، والحذر من الاختـلاط، ولمس الأجبـيـات ، والحديث معهن فيما لا حاجة فيه :

قال تعالى : ﴿ قُل لَلْمُؤْمنينَ يَغُضُّوا مَنْ أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ﴾ [ النور: ٣٠] .

<sup>. &</sup>lt;sup>۲،۱)</sup> متفق عليه .

# منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

وقال النبي عَلَيْهُ : « احفظ عورتك إلا عن زوجك ، أو ما ملكت يمينك » (١) .

و قال ﷺ: « لئن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد ، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » (٢) .

وقال ﷺ: « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم » (٣) .

وقال الله العين زناها النظر والأذن زناها السمع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش - وفي رواية: اللمس والرجل زناها المشي والقلب يهسوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه (1).

١٣ - زيارة القبور، واتباع الجنائز :

قال النبي ﷺ : «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

<sup>(</sup>۲،۱) حديث صحيح.

<sup>( &</sup>lt;sub>٣ )</sub> متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

# منَّةُ الرحمَن في نصيحة الإخوان عص

فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة » (١).

وقال ﷺ : «زوروا القبور فإنها تذكر الموت» (٢٠) .

18 - أداء الزكـاة المفـروضـة بحـسابـهـاالشـرعي ، والإكثار من الصدقة : ْ

قال النبي عَلَيْهُ: « والصدقة تطفئ الخطيئة ، كما يطفئ الماء النار» (٣) .

### 14 - صوم رمضان إيماناً واحتساباً :

والمداومة على صيام ثلاثة أيام تطوعاً من كل شهر ، أو صوم الإثنين والخميس ، أو صوم يوم وإفطار يوم .

<sup>(</sup>۱،۲،۱) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو هريرة .

١٦ - قلة الكلام إلا في الخير ، والحذر من كثرة الضحك والمزاح والحذر من آفات اللسان :

قال النبي عَلِي الله عَلَي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (١٠).

۱۷ -الاعتزال عن الشر وقرناء السوء والخلوة مع النفس ، بين حين وآخر :

قال تعالى عن إبراهيم عَلَيْكَ : ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقيًّا (١٠) ﴾ [ مريم : ٤٨ ] .

١٨- المحافظة على قيام الليل، خصوصاً الوتر :

قال النبي عَلَيْهُ لمعاذ رَحْ الله أولك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل » ثم تلا:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حج

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ (١٦) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةً أَعْيُنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) ﴾ .

[ السجدة : ١٧ ، ١٦ ] .

19 - كثرة الدعاء والإلحاح فيه ، مع اليقين
 بالإجابة وعدم الاستعجال :

قال النبي ﷺ: «الدعاء هو العبادة» (١١)

قَالَ الله تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللهِ تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخرِينَ (٢٠ ﴾ [ غافر : ٦٠ ] .

٢٠- المداومة على الاستغفار خاصة في السحر :

قال تعالى: ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾.

[ آل عمران : ١٧ ] .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

وقال النبي عَلَيْهُ: « يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» (١).

۲۱ - الوضوء قبل النوم، والمحافظة على أذكار النوم وآدابه،والذكر والدعاء عند الاستيقاظ ،

٢٢ - التعاون على الطاعة والاجتماع عليها :

قال تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ [ المائدة : ٢ ] .

۲۳ - حفظ القرآن وتعاهده ، والحذر من تعريضه للنسيان :

قال النبي عَلَي : «إِن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» (١٠).

۲۶ - قراءة كتب العلم :

خاصة : الحديث، والتفسير، والفقه، والرقائق

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وصححه .

#### منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان كي

والتوحيد: « طلب العلم فريضة على كل مسلم» (١).

#### ٢٥- التعجيل بالحج والمتابعة بينه وبين العمرة.

قال النبي ﷺ: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (٢).

#### ٢٦ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

خاصة ما ظهر منه، بحسب القواعد الشرعية من العلم، والبدء بالرفق ما أمكن ، و الصبر، واحتمال الأذى ومراعاة المصلحة والمفسدة بالضوابط الشرعية ومراعاة القدرة والاستطاعة : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ».

<sup>. )</sup>حدیث صحیح ·

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

#### ٢٧ - السعي في الكسب الحلال والعمل الحلال وإطابة المطعم :

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٧٢ ] ، وترك الحرام كالربا والرشوة، والغش ، والغصب ، والسرقة ، وغيرها .

#### وأما الخلق الحسن:

فهو يتحقق بالقيام بحقوق الأخوة الإيمانية التي تربط المسلم بجميع إخوانه المسلمين فعلا وتركًا وهي تبلغ أكثر من سبعين حقا فتأملها – أخي الكريم – وزن نفسك بها ، لترى هل سلوكك يتفق مع السلوك الذي أراده الشرع منا والذي طبقه الصحابة ومن بعدهم السلف ضيفيهم .





#### منما الواجب ومنما المستحب .

[ ١ ] النصيحة ، ومنها تعليم الجاهل، وإرشاد الزائغ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر .

[ ٢ ] الرحمة والتعاطف والتواد والتماسك.

[٣] الرفق معهم والسماحة في البيع والشراء والقضاء .

[٤] الإصلاح بينهم.

[ ٥ ] إفشاء السلام.

[7] تشميت العاطس.

[٧] عيادة المريض.

[ ٨ ] تشييع الميت .

[ ٩ ] إبرار المقسم .

#### منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان الرحمن في نصيحة الإخوان

- [ ١٠] إجابة الدعوى .
- [١١] المصافحة عند اللقاء.
- [ ١٢] المعانقة عند القدوم من سفر أو طول غياب .
  - [ ١٣] الزيارة في الله .
- [ ١٤] تفقد الغائب وتفقد أحوال المسلمين والسؤال عنها.
  - [١٥] إغاثة الملهوف.
  - [١٦] التبشير بما يسر.
  - [ ١٧] التهنئة عند الفرح ،مع الفرح لفرحهم.
    - [ ١٨] الحزن لحزنهم والتعزية عند المصيبة .
- [ ١٩] الشفاعة فيهم عند ذى السلطان لقضاء حوائجهم المباحة.
- [ ۲ ، ] تفريج المكروب ،والتنفيس عنه ، وإقراضه إذا طلب .
  - [ ٢١] الوضع عن المعسر أو إنظاره والتيسير على الموسر.
    - [ ٢٢] السلامة من لسانك ويدك.

#### منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان ك

- [ ٢٣ ] ستر عوراتهم الظاهرة والباطنة.
  - [ ٢٤] بذل الفضل لهم.
  - [ ٢٥] الدعاء لهم بظهر الغيب.
- [ ٢٦ ] المجالسة في الله ، والصحبة فيه ، والتبادل فيه .
- [ ٢٧ ] طلاقة الوجه عند اللقاء والتبسم في وجه أخيك.
  - [ ٢٨] إزالة الأذى من طريق المسلمين.
  - [ ٢٩ ] حفظ من غاب عنهم في أهله وماله.
  - [ ٣٠] إِذا أحب أحدًا من إِخوانه فليخبره أنه يحبه .
    - [٣١] قضاء حاجة إخوانه .
    - [ ٣٢] الإيثار على النفس ولو مع الخصاصة .
- [٣٣] إنشاد الضالة حتى يجدها صاحبها أو يمر حول على تعريفها .
- [٣٤] نصر الأخ ظالمًا ( بمنعه من ظلمه ) أو مظلوما ( برفع الظلم عنه ).

- [ ٣٥] العفو عنهم والصفح عن زلاتهم وقبول معذرتهم .
  - [ ٣٦] مهادتهم وقبول هديتهم.
  - [ ٣٧ ] التواضع وخفض الجناح والذلة على المؤمنين .
    - [ ٣٨ ] رد الغيبة وعدم تصديق النميمة.
- [ ٣٩] مداعبة صبيانه وبناته الصغار، والمزاح معهم بغير تفريط أو كذب.
  - [ . ٤ ] رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العالم.
- [ ٢ ٤ ] مراعاة راحته في بيته بالتأدب بآداب الاستئذان، والجلوس، والزيارة، والضيافة.

#### ما پشریح ترکه و پخرم فعله أو پکره :

- [ ٢ ٢ ] التباغض .
- [ ٤٣ ] التحاسد.
- [ ٤ ٤ ] الشحناء والغل.
- [ ٥٤ ] الهجر وترك إِلقاء السلام.

#### مِنَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان مِ



- [ ٤٦] التدابر والتقاطع .
- [٤٧] البيع على بيع المسلم والسوم على سومه .
  - [ ٤٨ ] الخطبة على خطبته .
  - [ ٤٩] الإشارة إليه بالسلاح ولو مازحًا .
    - [٥٠] أخذ متاعه ولو لاعبا.
- [٥١] ظلمه وإيذاؤه باليد أو باللسان أوبالظن في دمه، أوعرضه، أو ماله.
  - [ ٥٢] الاحتقار والازادراء والتكبر عليهم.
  - [٥٣] إظهار الشماتة في مسلم أو إضمارها.
    - [٥٤] الغدر والخيانة.
    - [٥٥] الغش والمرداع.
    - [٥٦] التقاتل على الدنيا وسفك الدماء.
      - [٥٧] الكذب عليه.
      - [٥٨] الغيبة وسماعها .

- [ ٥٥] النميمة وتصديقها .
- [7.] التجسس والتحسس (لنفسك أو لغيرك) وكشف عوراته.
  - [ ٦١] إفضاء السر وتضييع الأمانة .
    - [ ٦٢] التنافس على أمور الدنيا .
      - [٦٣] السب واللعن والبذاءة .
        - [ ٦٤] المن بالعطية والهبة .
  - [ ٦٥] الرجوع في الهبة و الصدقة بعد إمضائها .
    - [77] البغي والاعتداء .
  - [٦٧] الضرب بغير حق ، والضرب على الوجه خصوصاً
    - [ ٦٨ ] الافتخار عليه وتناجى اثنين دون الثألث .
  - [ ٦٩] الطعن في نسبه أو عرضه أو قذفه أو قذف أهله .
    - [ ، ٧] أكل المال بالباطل .
    - [٧١] ترويع المسلم وإخافته .

#### منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان حص

[ ٧٢] تسليمه لأعدائه وخذلانه.

فهذه جملة من الحقوق ، ويستحقها كل مسلم على أخيه المسلم فعلا وتركاً ، نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقوق إخواننا ، ومراعاة حرمتهم آمين .



منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان منَّةُ الرحمن في نصيحة الإخوان

### الخاتمة

وبعد فهذه جملة ما أردنا بيانه للإخوة الأحباب في طريق النجاة أدعو الله أن ينفعني، وأهلى، وإخواني بسلوكه، والعمل به ، وأن يجمعنا وأهلينا وإخواننا والمسلمين في جنته .

وإني سائل أخاً كريماً انتفع بشيء مما قرأ ، أن يدعو لمن جمعها ، بالقبول والمغفرة والرحمة ، وأن يجعلنا جميعًا من رفقاء نبيه سلم المله المله

هُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَا وُلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَحَسُنَ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِينِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَ لَا اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ ﴾ أُولَئِكَ رَفِيقًا ( وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ( آ ) ﴾ أُولَئِكَ رَفِيقًا ( 19 ، 19 ) . [ النساء : 19 ، 19 ] .

200

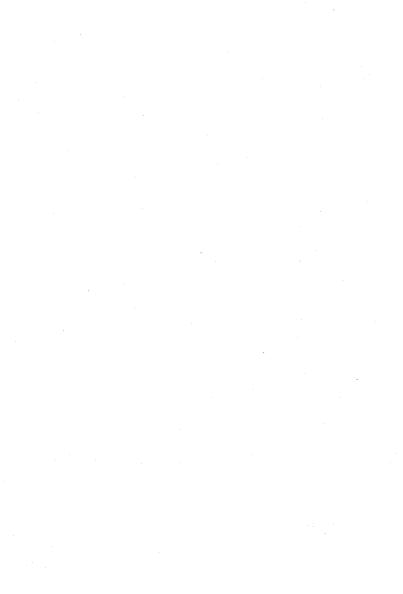



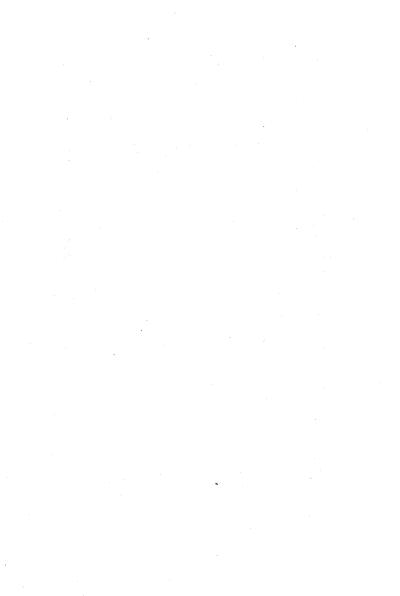

#### فهرسالموضوعات

| الصفحة | رقم                                         |
|--------|---------------------------------------------|
| ٥      | - القدمة .                                  |
| ١.     | (أولا ): التوحيد وأصول الإيمان:             |
|        | وهو يشمل:                                   |
| ١.     | [1] الإيمان بالأسماء والصفات                |
| ۲.     | [ ٢ ] توحيد الربوبية والألوهية              |
| 4.4    | [٣] توحيد الله بالحكم والتشريع              |
|        | [٤] الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين ، والبراء |
| ۳٥,    | من الشرك وأهله                              |
| ٤١     | [٥] الاعان بالملائكة والكتب والرسل          |

|                | و 🗥 هنة الرحمن في نصيحة الإخوان 🌜          |
|----------------|--------------------------------------------|
| <u>ي</u><br>٤٩ | [ ٦ ] الإيمان باليوم الآخر                 |
| ۳٥             | [٧] الإيمان بالقضاء والقدر                 |
| ٧١             | [ ٨ ] قضية الإيمان والكفر                  |
|                | [ ٩ ] عقيدتنا في صحابة رسول الله عَلِيُّهُ |
| ۸۳             | وخلفائه ، ومسألة الإمامة ، والولاية .      |
| ٨٩             | (ثانياً ): في الاتباع ومناهج الاستدلال .   |
| 47             | (ثالثا): التزكية والعمل الصالح             |
| 119            | ■ الخاتمــة .                              |

■ الفهرم

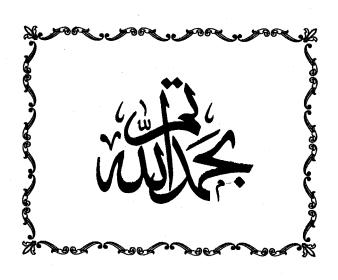



# عالاً إلى المالي المالي المالية المالية







فرين الغايدة المعالمة المعالمة

تعليقات مهمة على كتاب التوحيد سيخ الإسلام/ مجمَّدَبْن عَبْدالوَهَابُ رَحمُ الله





من أحدث إصداراتنا لفضيلة الننبيخ بإسروره أعلى

## जवज्ञी। लिज्ञा



